

# القاكة الأبرار

# الإمام مُوسى الكاظِمُ



الذارالاسطاميذ

## بسير لينب الرمير بالرمين

حُقُوقًا لَطَّبِعِ مَحَفُوطَة الطبعَة الثَالثَة ١٤١٠ه - ١٩٩٠م



كُوْرِثَ شِلْزَرَكَة ، بِسَايَة الْحَسَنَسَنَة ، الطابق الثَانِ ، هَاتف : ١٦٦٢٧ فَرُوثِ شَالِع دَامُ اللهِ مَاتف : ٨٣٥٦٧٠ فَرَع شايِع دَامُ شُكَ ، هَاتف : ٨٣٥٦٧٠ مَنْ دَامُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ ١٣٠١٢ عَدَدِر

#### الإمام موسى الكاظم (ع)

الاسم: الإمام موسى الكاظم (ع)

اسم الأب: الإمام الصادق (ع)

اسم الأم: حميدة

تاريخ الولادة: ٧ صفر سنة ١٢٨ للهجرة.

محل الولادة: الأبواء (بين مكة والمدينة)

تاريخ الاستشهاد: ٢٥ رجب سنة ١٨٣ للهجرة.

محل الاستشهاد: الكاظميّة.

محل الدفن: الكاظميّة.

#### بِاسمِهِ تَعالَى

## عصر الباقر والصّادق عليهما السّلام

واكبَتْ حياة الإمام الباقر عليه السَّلام فترة يَقظَةٍ عندَ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ، يُرافِقُها ضَعْفُ وانْحِسارُ في قُدُراتِ بني أُميَّة. وكانت كُلُّ بضع سَنواتٍ تَنكشِفُ عَنْ قِيام جَماعةٍ ثَائرةٍ في وَجْهِ حُكّام بني أُميَّة، يَفضَحونَ ظُلمَهم وجَوْرَهُم ويُعيدونَ إلى الذّاكرةِ ما قاساهُ السُّجناءُ العَلويُونَ، ويَدعونَ النّاس للقيام والشَّأرِ لِشُهداء كربلاءَ وغيرهِم.

في هذه الفترة، وقدْ أدركَ الْأُمَوِيّونَ اسْتِفْحالَ خَصَوْرِ الثَّورةِ والعِصيانِ على حُكمِهم، اضْطُرِّوا للتَّخفيفِ من عَدواتِهم لأهل بَيتِ الرَّسولِ، وتَجنبِ قَتلِهم وتَعذيبهم وسجنِهم عَلناً.

في هذه الظُّروفِ كَانَ الإِمامُ الباقرُ عليهِ السَّلامُ يُقيمُ مجالسَ الـدَّرسِ في المدينةِ وعَلى أَطرافِها، وكانتْ دُروسُه تَشْمَلُ كَافَّةَ العُلومِ الإِسلاميةِ من عقائدَ



وأُحكام وتفسير للقرآنِ الكريم وَشَرحِ للسُّنَّةِ الشُّريفةِ.

بعد وفاةِ الإمامِ الباقرِ (ع) اشتدَّتْ الثَّـوراتُ المُناهِضةُ لِحكمِ بني أميَّةَ، واتَّسعتْ رُقعَتُها، وصارَ النَّاسُ أكثرَ مَيْلًا لأهلِ بيتِ الرَّسولِ (ص).

سار الإمامُ الصّادقُ عليه السّالامُ على درب أبيهِ، فتا ، وعاية مدرسة كبيرة كانت تضم الكثيرين من الطلاب وتَعرَفُ بـ «جامعةِ أهل البيتِ». وتقاطَرَ النَاسُ منْ جميع الأقطارِ الإسلاميَّةِ نحوَ المدينةِ، كي يسمَعُوا ويتعَلَّمُوا أحكامَ الدِّينِ الحنيفِ وغيرها منَ العُلومِ ، من صِادقِ آل ِ محمدٍ عليهِ السلامُ، خاصَّةً وأنَّ تُدوينَ الأحاديثِ كانَ مَمنوعاً مُنذُ ما قَبلَ عشر سنُواتٍ مِنْ عَهدِهِ عَليهِ السلامُ، وَتَقلُّبَ على دُروس الإمام في بحر ثُلاثينَ عاماً ما يَنوفُ على أربعةِ آلافِ بـاحثٍ ومُتعلّم ، ومنْ بينِهِم كثيـرون منْ زُعَمــاءِ الحركاتِ وقادةِ الجماعاتِ والأحزابِ. كما عَرفَتْ مَجِالسُّهُ المُخالِفَ والمُوافِقَ والعَـدْوُّ والصَّديقَ من كَـلَ الفرقِ، دونَ أنْ يَستطيعَ بنو أميَّةَ الوُّقوفَ في وَجِهِ هذا الإِقبالِ العارم على دُروسِه عليهِ السَّلامُ.

وفي سنةِ ١٣٢ للهجرةِ سقطَ الحكمُ الأُمَـويُّ،

وتسلَّمَ السُّلَطَةَ بَنو العَبَّاسِ في شخصِ أبي العَبَّاسِ السَّفَّاحِ ، وَخَلَفهُ مِنْ بَعدِهِ أَخُوهُ أبو جعفرِ المنصورُ.

كانَ المنصورُ منْ حُضورِ درسِ الإمامِ ، ولَطالَما استَمَع إلى أقوالِه ومَواعِظِه ، وكانَ ـ لَذلك ـ على مَعْرِفةٍ تامَّة بِطريقِه وطريقتِه . وقبلَ وصولِهمْ إلى الحكم ، كانَ السُّف احُ وأخوه ، ويعقوبُ بنُ داودَ ، وأبو مسلم الخُراسانيُّ ، وأبو سَلَمةَ الحَلالُ من كِبارِ ذلكَ العَصْرِ ، ومنْ أشَد النّاسِ عِداءً للأمويينَ ، وكانُوا يتظاهَرونَ بالحُزنِ على السَّجناءِ العلويينَ المظلومينَ ، والغَضبِ بالحُزنِ على السَّجناءِ العلويينَ المظلومينَ ، والغَضبِ للدِّماءِ التي أريقَتْ في كربلاءَ ، لكنّهمْ بعدَ ظَفَرِهِمْ ، وحقيقةِ صارُوا يكشِفونَ شيئاً فشيئاً عن خبيئةِ نفوسِهم ، وحقيقةٍ مَطامِعهمْ ، وجَهروا بالعِداءِ لأهل بيتِ الرَّسولِ . وما لَبشُوا أَن مَالُوا منهم السَّجونَ ، ووضَعوا في رقابِهمْ السَّيوفَ .

في ذلك العهد، كان اسمُ الإمام جعفر الصّادقِ (ع) يزدادُ شُهرةً على شُهرتِهِ في كَافَّةِ أنحاءً العالَم الإسلاميِّ، وكانَ المنصُور ـ كما قُلنا ـ على معرِفةٍ تَامَّةٍ بمدى نُفوذِ الإمام ، كما كانَ يُدرِكُ سُمُوهُ وفَضلَه وعِلمَه، وقد عاينَ بِنفسِه إقبالَ النَّاسِ على وفضله وعِلمَه، وقد عاينَ بِنفسِه إقبالَ النَّاسِ على

دُروسِه، فصَمَّمَ على تعطيلِ هذه الدُّروسِ بأيِّ ثَمَنِ، وأخفى نَواياهُ في بدايةِ الأمرِ، لكنَّهُ لم يلبثُ أنْ جَهَرَ بِها، وتَشَدَّدَ في مُلاحقةِ أنصارِ الإمام ومُريدِيهِ. وكانَ قد عَيَّنَ رجلاً سَفَّاكاً والياً على المدينةِ هُو محمدُ بنُ سُليمانَ، وكَلفَهُ بمراقبةِ الإمام والتَّضييقِ عليهِ. لكنه كانَ يَحصُدَ الفَشلَ إثر الفَشل .

#### الوصيَّةُ العَجيبَةُ

في سنة ١٤٨ للهجرة تُوفِي الإمامُ الصّادِقُ عليهِ السَّلامُ مَسمُوماً، ولمَّا بلغَ النبأ المنصورَ أرسلَ إلى واليه على المدينة يأمرُهُ بالتَّنْقيبِ عن وَصِيَّةِ الإمامِ ليعرِفَ الوصِيَّ الّذي عيَّنهُ منْ بعدِهِ. وأمرَهُ أنْ يقْبِضَ على هذا الوصيِّ ويَضرِبَ عُنْقَهُ فَوراً.

قامَ الوالي بتفتيش بيتِ الإمام ، فعثرَ على الوصيةِ وقرأها، وكانَ مَضمونُها أَنَّ الإمام يُوصي من بَعدِهِ لخمسةِ أشخاص هم: المنصورُ نفسُهُ، والوالي محمَّدُ بنُ سليمانَ، وولداهُ موسى الكاظِمُ وعبدُ اللهِ الأفطحُ، وزوجتُهُ حَميدةً.

حارَ الـوالي في أمرِهِ، وأرسلَ للمنصورِ يُعْلمُهُ بِمضْمونِ الوَصِيّةِ ويطلُبُ تَعليماتِهِ. لكنَّ المنصورَ كانَ

أكثرَ منهُ حَيْرَةً وذُهولًا، بَعدَما رآه من ذَكاءِ الإِمامِ وسَعَةِ إِدراكِهِ، وعَرَفَ أَنَّهُ عليهِ السلامُ قد حَسَبَ لِكلِّ شيءٍ حِسابَهُ، وقالَ آسفاً: ليسَ إِلى قَتْل ِهَؤلاءَ مِنْ سَبيلٍ!!

## الإمامُ الكاظمُ (ع)

تسلَّمَ الإِمامُ موسى الكاظمُ (ع) الإِمامةَ، في حينَ كانَ العامّةُ منَ النَّاسِ يَعرِفُونَ المنصورَ قائداً للمسلمينَ وخليفةً لِرسولِ اللهِ (ص)، وكانَ جواسيسُ المنصورِ مُنتَشِرينَ في كُلِّ مَكانٍ، يُحصُونَ على النَّاسِ أَنفاسَهُم كي يَتوصَّلوا إلى مَعرِفَةِ اسم الإِمامِ، وكانُوا يُمْسِكون بأيِّ شَخصٍ يثير شُكوكَهم، ويسومونه شتى أنواع بأي شخص يثير شُكوكهم، ويسومونه شتى أنواع العذاب.

وَضِعَ المنصورُ بعدَ وفاةِ الإمامِ الصّادقِ عِ) خُططاً كثيرةً لإطفاءِ شُعلَةِ التَّشَيُّعِ ، فأوجدَ فِرَقاً كثيرةً مُختلِفة. وقامَ بشراءِ مجموعةٍ من الفُقهاءِ، وُعاظِ السّلاطينِ في ذلكَ الوقتِ، وطلبَ إليهمْ - بعدَ أَنْ أغْرَقهم بالأموالِ - أَن يُنشِئُوا مَدارِسَ تُواجِهُ مدرسةَ الإمامِ الصّادقِ (ع)، وتَمِيلُ بالناس عن التّوجُّةِ نحوَ أهلَ البيتِ، وهياً لهم كافة الوسائِل، وصارَ أعوانه يَحُتُّونَ الناسَ على التّوجُّةِ نحوَ مدارِسِهم. وكانَ عهده من أكثرِ الناسَ على التّوجُّةِ نحوَ مدارِسِهم. وكانَ عهده من أكثرِ الناسَ على التّوجُّةِ نحوَ مدارِسِهم. وكانَ عهده من أكثرِ الناسَ على التّوجُّةِ نحوَ مدارِسِهم. وكانَ عهده من أكثرِ

العُهودِ ظَلاماً ومَرارةً في التّاريخِ الإسلاميِّ، فَقدْ بلغَ ما أوجَدهُ منَ الفِرَقِ المختلفةِ عـدداً يَـربُـو على مِئةِ فِرقةٍ.

كانَ الإمامُ الكاظمُ عليهِ السلامُ، قد عاشَ مع أبيهِ عشرينَ عاماً، وكانَ على دِرايةٍ تامَّةٍ بِمُمارساتِ المنصورِ المُعادِيةِ لأهلِ البيتِ عليهم السلامُ. وكانَ السمُهُ في ذلكَ الوقتِ مَا يَزالُ مَكتوماً ومَجهولاً، إلاّ عِندَ بعض الخاصّةِ، وكانُوا قِلَّةً لا يَجْرُ وُونَ على التَحدُّثِ بشأنِه جَهراً، خَوْفاً منْ جواسيسِ المنصورِ، وَكانُوا يَلقَوْنَ شتى المصاعبِ في نقل تعليماتِه وتَوجِيهاتِه إلى أنصارِه، أولئكَ الأنصارِ الَّذينَ بَاتُوا حَيارى لا يَدْرونَ لمنْ يَرجعونَ في أمورِ دينِهم، وأحدُ هؤلاءِ هو لمنْ يَرجعونَ في أمورِ دينِهم، وأحدُ هؤلاءِ هو بنفسِه مَبْلغَ الحَيْرةِ الّتي كانتْ تَلُفُ أنصارِ الإمامِ عليهِ السَّلامُ.

## قصةً هشام بنن سالم

قَالَ هِشَامُ: «كُنَا في المدينةِ بعدَ وفِاةِ أبي عبدِ اللهِ (جعفرِ الصّادقِ ع) أنا ومحمدُ بنُ النَّعمانِ صاحبُ الـطّاقِ، والنّاسُ مُجتمعونَ على عبد للهِ (الأفطحِ) بنِ

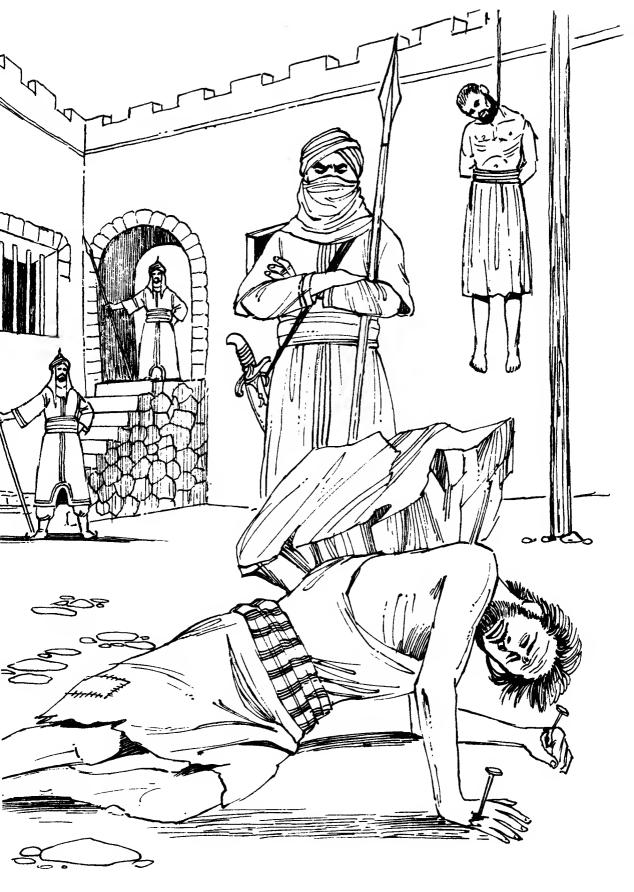

جَعفر على أنَّهُ صاحبُ الأمر بعدَ أبيهِ، فَدخَلْنا عليهِ وسأَلْناهُ عنْ الـزَّكاةِ، فَعَجِـزَ عنْ إجابَتِنـا، وتبيَّنَ لنا أنَّـهُ بَعيدٌ عنْ العلم والمعرفةِ، وما هكَذا يَكونُ الإمامُ، وخَرجْنا من منزِلهِ لا نَـدري إلى أينَ نَتوَجَّـهُ، وإلى مَنْ نَقَصُدُ. فبينمَا نَحنُ كذَلكَ، وإِذْ بِرجلِ شَيْخِ لا أُعرِفَه يُومِئُ إِلَى بيدِه، فَخِفْتُ أَنْ يكونَ عَيْناً مَن عُيلونِ المنصور، وقد كانَ لهُ بـالمدينـةِ جَواسيسُ يَتَحـرُّونَ لهُ منْ يَجتمعُ عليهِ النَّاسُ بعد جَعفَرِ بن محمدٍ عليهِ السَّلامُ، لِيأْخُذَهُ ويَضْرِبَ عُنُقَـهُ، فَخِفْتُ أَن يكونَ مِنهم، وقُلتُ لِصاحِبي: تَنَحُّ، فإنِّي خائفٌ على نَفسي وعليك، وهو لا يُريدُ سِواي، فتَنحَّىٰ عِنِّي بَعيداً، وتَبِعْتُ الشَّيخَ، لِظنِّي بِأَنِّي لا أَقْدِرُ على التَّخَلُّص منهُ، فَمَا زَلْتُ أُسِيرُ مَعَـهُ، وَفَي ظَنِّي أَنِّي أَسِيرُ إِلَى الْمَـوتِ، حتى ورَدَ على بابِ أبي الحسن مُوسى عليهِ السّلامُ، ثُمُّ تُركَنى ومَضى .

فإذا خادِمُ بِالبابِ، فقالَ لي: ادْخلْ رَحِمَكَ الله، فَدخَلْتُ، فإذا أبو الحسنِ عليهِ السّلامُ. فقلتُ له: جُعِلْتُ فِداكَ، مَضى أبوكَ، قالَ: نعمْ. قلتُ: فَمَنْ لَنا بَعدَهُ؟ قالَ: هَداكَ اللهُ إلى ما تُريدُ. قلتُ: جُعِلْتُ بَعدَهُ؟ قالَ: هُداكَ اللهُ إلى ما تُريدُ. قلتُ: جُعِلْتُ

فِداكَ، إِنَّ عَبد اللهِ أَخَاكَ يَزعُمُ أَنَّهُ الإِمامُ بعدَ أبيهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَبْ اللهِ يُريدُ أَن لا يُعْبَدَ اللهُ. قلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، فَمَنْ بعدَ أبيكَ. فقالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَهدِيكَ هَداكَ. قلتُ: فأنتَ هُوَ؟ قالَ: لا أقولُ ذلكَ!

فقلتُ في نفسي: لمْ أُصِبْ طَرِيقَ المسألةِ. قلتُ لهُ: عليكَ إمامٌ؟ قال: لا.

فدخلني منه شي الا يعْلَمُه إلا الله إعظاماً وهَيْبة . ثُمَّ قُلتُ له : جُعِلتُ فِداكَ ، أَسْأَلُكَ كَمَا كُنتُ أَسَأَلُ الله إِلَا يَخَيَّرُ ولا تُذِعْ ، فَإِنْ أَذَعْتَ فَهُوَ الذَّبْحُ ! أَبِاكَ ؟ قَالَ : تَخَيَّرُ ولا تُذِعْ ، فَإِنْ أَذَعْتَ فَهُوَ الذَّبْحُ ! فَسَأَلتُه ، فَإِذَا هُو بَحرُ (لكثرة علمه ومَعارفه ) ، ثم قلت له : إنَّ أصحابَكَ ضُلالً (أَيْ تَائِهُونَ لا يَدرُونَ مَنْ له الله : إنَّ أصحابَكَ ضُلالً (أَيْ تَائِهُونَ لا يَدرُونَ مَنْ إمامُهُمْ ) فأدعوهم إليك ؟ قال : مَنْ أَنِسْتَ مِنهُ رُشْداً (أَي عَرفْتَ أَنَّهُ رَشيدُ عَاقِل ) فخذ عليهِ الكتمان ، فإنْ أَرأي عَرفْتَ أَنَّهُ رَشيدُ عَاقِل ) فخذ عليهِ الكتمان ، فإنْ أَذَاعَ فَهُوَ الذَّبْحُ ، وأَشَارَ بيدِه إلى حَلْقِه .

ولما خَرجْتُ من عندِه، لَقِيتُ صاحِبَ الطّاقِ، فقـالَ ليي: مـا وراءَكَ؟ قلتُ: الهُـدَى. وحـدَّثُتُـهُ بِمـا جَرى».

وأخَذ أمرُ الإِمامِ (ع) ينتَشِرُ، حتّى اهْتَدى إليهِ أكثرُ أَصحاب أبيهِ، ورَجَعُوا إليهِ في مَشاكِلِهمْ وأُمورِ دينهِم، بالرَّغمِ من الرَّقابَةِ الشَّديدةِ التي وضَعَها المنصور، لذلكَ فلم يكنْ هُناكَ حَديثُ عن مجالس الدَّرسِ والحَديثِ وغيرِهِما منَ العُلومِ في أيّامِ المنصورِ، واقتصر الأمرُ على عَدَدٍ قليل منْ أنصارِ الإمام، يحضرونَ إليه تحت أعذارِ مُختَلِفةٍ، حيثُ يأخُذونَ عنه المعارف والعُلوم الإسلاميَّة، ويكتبُونها، ثمَّ يقومُون بنقلِها إلى النَّاسِ، في حَذرٍ واحتياطٍ شَديدينِ.

كانَ أنصارُ الإمام يَكتُبونَ أحاديثَهُ ورواياتِهِ بـأسماءٍ مُختلِفةٍ، وكانُوا يُشيرونَ إلى الإمام مُوسَى الكاظم عليه السَّلامُ باسم «الرَّجُل الصَّالِحِ» أو «العالِم» أو «ذاك الرَّجُل ». وكي لا يقعُوا في أي إشكال ، كانُوا يكتبونَ أيضاً آراءَ فُقهاءِ القَصْرِ، ويُردِفُونَ آراءَ الإمام فيما يَينها، كي لا يَتمَّ التَّعرُّفُ إليهمْ وإنْزالُ الأذِيَّةِ بِهِمْ.

#### أصحابُ الإمامِ الكَاظمِ (ع)

في هذه الطروف والمصاعب، كانت تعاليم الإمام عليه السلام تنتشر على أيدي أصحابه الأوفياء وتميّز مِمّن نقلُوا هذه التّعاليم ثَلَاثُمِئة شخص كانُوا أصحاب كُتُب ورَسائِلَ ومَخطوطات، اسْتَطاعُوا أن يُقُلُوا كِتاباتِهِمُ إلى الأجيال القادمة، ومنْ بين هَوُلاء،

سِتَّةٌ عُرفُوا بِالصِّدقِ والأَمانَةِ، وأَجمَعَ الرَّواةُ علي تَصدِيقِهِمْ وقَبُول ِ رواياتِهم عنْ الإِمامِ ، وهَؤُلاءِ السِّتةُ همْ:

يُونُسُ بنُ عبدِ السرَّحمنِ، وصَفوانَ بنُ يَحيي، ومُحمَّدُ بنُ عُميْر، وعبدُ اللهِ بنُ المُغيرَةِ، والحَسَنُ بنُ مَحبوب، وأحمدُ بنُ مُحمَّدٍ. وكانتْ أقوالُهمْ مَقبُولةً مَوْثُوقَةً، وَيُعَدّونَ منْ أقرب أصحاب الإمام إليهِ.

أَمضَى هَؤُلاءِ السِّتَّةُ حَياتَهُمْ في التَّصَدِّي لِطَواغيتِ زَمانِهِمْ، وعَمِلُوا على نَقْلِ الأحاديثِ والعُلومِ القُرآنِيَّةِ والإسلاميَّةِ الصَّحيحةِ إلى الأجيالِ بَعدَهُمْ.

كانَ يونُسُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ عالماً ورعاً، يَعتبِرهُ النَّاسُ سَلمانَ عصرِهِ (تَشبِيهاً لَهُ بسَلمانَ الفارِسيِّ)، قضى حياتَه في تأليفِ الكُتبِ وتَدوينِ الأحاديثِ، وكانَ من المُقَرَّبينَ إلى الإمامِ، الأمرُ الذي جعلَهُ دَوماً عُرضَةً للمُلاحقةِ منْ قِبَلِ جَواسَيسِ السُّلطةِ.

أمّا محمدُ بنُ عُمَيْرِ فكانَ من كِبارِ أهلِ زَمانِه، وقدْ كتبَ عنْ الإِمامِ رِواياتٍ وأحاديثَ كثيرةً، وكانَ أيضاً منَ المُقَرَّبينَ إلى الإِمامِ، وَلمّا اشْتَدَّتْ مُلاحقَةُ أعوانِ الرَّشيدِ لهُ، أخفى مَا كَتبَهُ تحتَ التُّرابِ. وقَدْ أَلْقِيَ بهِ أُخيراً في السِّجنِ، وذاقَ شَتَى صُنوفِ العَذابِ، لكنه صَمَدَ ولمْ يُفْشِ اسمَ أُحدِ منْ أُصحابِ الإِمام. وبعدَ أَنْ أُطلِقَ سَراحُهُ. ذهبَ في طلبِ كُتُبِه، فإذا بِها قد اهْتَرأَتْ بكامِلها.

تُوفِي الإمامُ في ذلكَ الوقتِ، فَسارعَ ابنُ عُمَيْرِ الى تدوينِ كُلِّ ما اسْتَطاعَ تَذَكَّرَهُ من رواياتِ وأقوالِ الإمامِ (ع)، وقد تَقبَّلَ العُلماءُ كِتاباتِهِ على أَنَّها رواياتُ صَحيحةً، وعَمِلوا بها.

وهذه اللَّمحة المُوجَزَة عنْ رَجُلَينِ فَاضِلَيْنِ من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. تعطينا صُورة عمّا كانُوا يُقاسونَهُ في سبيل الإسلام، وفي سبيل حفظ تعاليمه نقيّة صحيحة، بعيدة عن تحريف الحُكّام والفِرَق الدينيَّة المُنْحَرفة.

### قِصَّةُ صَفْوانَ بنِ مُهرانَ

يجدرُ هنا أن نَذكُرَ قِصَّ الشَخصِيَّةِ أَحرى من أصحابِ الإمامِ الكاظمِ (ع)، وصاحبُ هذه الشَّخصيَّةِ رجلٌ يُدعى «صفوانَ بنَ مُهرانَ» ويُعرَفُ بالجَمّالِ (وهوَ غيرُ صفوانَ بنِ يَحيي الذي تقدَّمَتْ الإشارةُ إليهِ).



كانَ صفوانُ رجلاً ثَرِيّاً يمتَلِكُ الكثيرَ منَ الإبلِ ، الّتي كانَ أصحابُ القَوافِلِ يَستَخْدِمونهَا في التَّنَقُّلِ بَين بغدادَ ومكَّةَ ، وغيرهِما ، كما كانَ هارونُ الرَّشيدُ يَسِتأجِرُ جمالَهُ لِهذا الغَرَضَ .

دخلَ صفوانُ على الإمامِ الكاظِمِ يَوماً فقالَ لَه: يا صفوانُ، كُلُّ شَيءٍ منك حسنٌ جَميـلٌ، ما خَـلا شيئاً واحِداً.

قَالَ صَفُوانُ مُتَعَجِّباً: جُعِلْتُ فِداكَ، أَيُّ شيءٍ هُوَ؟

قـالَ الإِمامُ: إِكـراُؤكَ جِمالَـكَ منْ هذَا الـرَّجـلِ. (يَعني هارونَ الرَّشيدَ).

قالَ صَفوانُ: واللهِ ما أَكرَيْتُهُ لِصيدِ أَو لَهـو، ولكنّي أَكـريتُه لِهـذا الـطّريقِ (يَعني طـريقَ مكّـةً). ولا أتـولاهُ بِنفْسي، ولكنْ أبعثُ معهُ غِلماني.

قَالَ الإِمامُ: يـا صفوانُ، أَيَقَـعُ كِراكَ عَليهِمْ؟ (أي هلْ تَتَقاضَى أُجرَةَ جِمالِكَ منْ هارونَ وجَماعَتِه؟).

قالَ صفوانُ: نَعمْ، جُعِلْتُ فِداكَ.

قَالَ الْإِمَامُ: أَتُحَبُّ بَقَاءَهُم حتَّى يَخْرُجَ كِراكَ؟

(أَيْ أَتُحَبُّ بَقَاءَ هَارُونَ الرَّشيدِ حتَّى لا تَضيعَ عَليكَ أَجرَةُ إِبلِكَ؟).

قالَ صفوانُ: نَعمْ.

قَالَ الْإِمَامُ: فَمَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُم، وَمَنْ كَانَ مِنهُمْ فَقَدْ وَرَدَ النَّارَ.

فقامَ صَفوانُ من عندِهِ، وباعَ جِمالَهُ من ساعَتِهُ. فبلغَ ذلكَ هَارونَ الرَّشيدَ، فغَضِبَ غَضَباً عَظيماً. لكنَّهُ أخفى غَضَبَهُ، وأكتَفَى بِلَوْمِ صَفوانَ، نَظَراً لما لِصَفوانَ منْ مَكانَةٍ واحْترام ِ بينَ النَّاسِ ِ.

#### الإمامُ الكاظِمُ (ع) وحُكّام عَصْرِهِ:

نعودُ الآنَ لِنَعْرِضَ ما جَرى للإِمامِ عليهِ السّلامُ معَ حُكّامِ عَصرِهِ منَ العَبّاسِيّينَ؛ أمثالِ المنصورِ والمَهدِيِّ والهادِي وهارونَ الرَّشيدِ.

طَوى عليهِ السَّلامُ عَشْرَ سَنواتٍ من إِمامَتِهِ في عهدِ المَنصورِ، وكانَتْ مِنْ أَقسى أَيّامٍ حَياتِهِ، وأَشَدُ أَيّامِ الإسلامِ ظَلاماً وشِدَّةً، فَقدْ كانَ المَنصورُ يُلقِي القبضَ على أصحابِ الإِمامِ مَجموعَةً بعدَ أُخرى، ثُمَّ يَقضي عليهِمْ بعدَ أُذرى، ثُمَّ يَقضي عليهِمْ بعدَ أَذرى، ويَدفَنَ عليهِمْ بعدَ أَنْ يَسُومَهُمْ صُنوفاً منَ التَّعذيبِ، ويَدفَنَ

أجسادَهُم في الشَّجونِ سِراً، وقدْ اكْتُشِفَ الأمرُ بعدَ مَوْتِهِ، إذْ فَتِحَتْ السُّجونُ، وعُثِرَ فيها على الجُثَثِ والعِظامِ، وعَرَفَ النَّاسُ ما ارتَكَبَهُ هذا الطّاغِيةُ من مَظالِمَ، في تِلكَ السُّجونِ الرَّهيبَةِ.

وبعد هَلاكِ المَنصور، خَلفَهُ ابنُه الغَبِيُّ الماجِنُ، المَهدِيُّ العبَّاسِيُّ، وكَانَ هذا لا يُخفِي عَداوَته لِأَهلِ بيتِ الرَّسولِ، غيرَ أنَّهُ لم يَبْلُغْ مَبْلَغَ أبيهِ في القَسْوَةِ والتَّنكيلِ. وقد تَحسَّنَ وضعُ المساجينِ قليلاً في عَهدِه.

حاول المَهدِيُّ مرَّةً مُضايَقَةَ الإِمامِ عليهِ السّلامُ، فاسْتَدْعاهُ إلى بَعْدادَ، ورَمَى بِه في السّجِنِ، لَكنَّهُ بعدَ حُلْمٍ مُرعِبِ أَبضَرهُ في إحدى اللّيالي، سارعَ إلى إطلاق سَراحِه، وأعادَهُ إلى المدينةِ مُكرَّماً. وقدْ تعدَّدَتُ إلى المادينةِ مُكرَّماً. وقدْ تعدَّدَتُ لِقاءاتُهُ بهِ مَرَّاتٍ خِلالَ حُكمِهِ القصير، وجرَتْ بينَهُما في إحداها مُحاورَةُ تَناوَلَتْ قِصَّةَ «فَدَكَ»، وهي المزرعةُ التي قَدَّمَها الرَّسولُ (ص) لابنتِه نِحْلَةً (أي هِبةً)، لكنها التي قدّمَها الرَّسولُ (ص) لابنتِه نِحْلَةً (أي هِبةً)، لكنها أنتُزعَتْ مِنْها بعدَ وفاتِهِ، وتَناقلَها الحُكّامُ فِيما بَيْنَهُمْ.

ويُروى أَنَّ المَهديَّ العَباسِيَّ عَرَضَ على الإمامِ الكاظم عليه السّلامُ. أن يَرُدَّ لهُ مزرعةَ «فَدَكَ»، فرفضر

قَبولَها. ولما سَأَلَهُ عن سَببِ رَفضِهِ أَجابَ بأنَّهُ لا يَقبَلُها إلا بِحُدودِها، فسألَهُ: وما حُدودُها؟ فَأَجابَ: إنِّي إنْ حَدَّدْتُها لَم تَرُدَّهَا، فَأَلَحَّ عليهِ الْمَهدِيُّ، فحدَّدَها عليهِ السّلامُ كَما يَلى:

الحدُّ الأوّلُ: عَدنُ إلى الجَنوبِ. فَتَغيَّرَ وجهُ المَهِدِيِّ، ثُمَّ قَالَ (ع): والحدُّ الثَّاني : سَمَرْقَنْدُ إلى الشَّرقِ، فَارْبَدَّ وَجهُهُ، ثمَّ قَالَ: والحدُّ الثَّالثُ: إفريقِيةُ الشَّرقِ، فَارْبَدَ وَجهُهُ، ثمَّ قَالَ: والحدُّ الثَّالثُ: إفريقِيةُ الى الغَربِ، فقالَ المَهدِيُّ: والحدُّ الرابعُ ؟ قَالَ: سيفُ بَحرِ الخَزرِ وأرمينيَةُ. عندَها قالَ المهدِيُّ: لمُ يَبْقَ لَنَا شَيْءٌ. فَتحَولُ إلى مَجلِسي . (أَيْ تَفَصَلُ وَاجلِسْ مَكَانِي على العَرش ). فكانَ جَوابُ الإمامِ واجلِسْ مَكانِي على العَرش ). فكانَ جَوابُ الإمامِ (ع): لَقَدْ أَعَلَمْتُكَ بِأَنِّي إِنْ حَدَّدْتُهَا، لَمْ تَرُدَّهَا.

ويتبيّنُ من هذه الحادِثة أنَّ الإمامَ عليهِ السَّلامُ، كانَ يَرمي إلى إفهام المَهديِّ العبّاسِيِّ، أنَّ البلادَ الإسلاميَّة كُلُها في ذَلكَ الحينَ، هيَ حَقُ لأهل بيتِ السَّرسول (ص)، وقَدْ اغْتُصِبَتْ مِنْهم، وليسَ مزرعة (فَدَكَ) فحسبُ، وأنَّ المُغْتَصِبِينَ لَها هُمْ الحُكَامُ العبّاسِيّونَ، والأُمَويّونَ مِنْ قَبلِهمْ. وهذا مَعنى قولِهِ عليهِ السَّلامُ: إنّي إنْ حَدَّدتُهَا، لَمْ تَرُدَّهَا.

لم يَدمْ حُكْمُ المَهديِّ العبّاسيِّ طَويلًا، حيثُ خَلَفُه ابْنُهُ الهادِي. وكانَ هذا رَجُلًا ضَعيفًا، كما كانَ عهدُه قصيراً أيضًا، وخَلَفَهُ منْ بَعدِهِ ابنه هارونُ الرَّشيدُ.

## قِصَّةُ عَليِّ بنِ يَقطين

كَانَ هَارُونُ الرَّشيدُ أكثرَ الحُكَّامِ العَبَّاسِيّنَ قُوةً واقْتِداراً، وشَرَعَ مُنذُ بِدايَةِ حُكمِهِ بِالتَّضْييقِ على العَلَويِّينَ وسَجْنِهِم وتَعذيبِهِم، وحتى قَتْلِهِمْ. مِمّا دَعا الإَمامَ إلى تَوْصِيةِ أصحابِه بالتَّخفي، كيْ لا يقعُوا في البَّدي السَّفّاكينَ منْ أعوانِ الرَّشيدِ. وساعَدَهُم هذا التَّخفي على نَشْرِ تَعاليمِ الإسلامِ في جميع أنحاءِ العالم الإسلاميِّ الواسع، كما استطاعُوا العملُ خِفْيةً في دوائِرِ الدَّولةِ، وفي قَصْرِ الرَّشيدِ بالذَّاتِ، الأمرُ الدَّي مَكَّنَهُمْ منْ مُساعدةِ المَظلومينَ والمُضْطَهَدِينَ. ومِنْ أُولئِكَ رَجُلٌ يُعرَفُ باسم «يقطينَ».

كانَ يقطينُ في البدايةِ من خُصومِ بني أُمَيةَ، وكانَ يَدعو النّاسَ للشّورةِ، وتعرَّفَ من خلال ِ ذلكَ على السَّفاحِ والمنصورِ العبّاسِيَّيْنِ، ونشأتْ بينهمْ صَداقةٌ قَويَّةٌ. وبعدَ انتصارِ العبّاسيينَ تَولّى يَقطينُ مناصِبَ

مُهِمَّةً في الدَّولةِ، وكانَ رَجُلاً مُؤمِناً صَالِحاً، يُنفِقُ أموالَهُ في وُجوهِ البِرِّ والإحسانِ، كما كانَ عَوناً للمُؤمِنينَ. وقد عَيَّنه المنصورُ أخيراً قائِماً بأعمالِ ديوانِه.

كانَ ليقطين ابنُ اسْمُهُ عليٌّ ، وكانَ عليٌّ كأبيهِ من خيرَةِ أصحابِ الإمامِ الكاظمِ (ع) ، يتردَّدُ عليهِ في الخَفَاءِ ، وَبعدَ موْتِ أبيهِ يقطين حَلَّ مكانَهُ ، ثم تَوصَّلَ الخَفَاءِ ، وَبعدَ موْتِ أبيهِ يقطين حَلَّ مكانَهُ ، ثم تَوصَّلَ إلى الوزارةِ في قصرِ هارونَ الرَّشيدِ ، والرَّشيدُ لا يدري شيئًا عن مُيولِهِ .

كانَ عليُّ بنُ يقطين يؤدي خُمسَ وزَكاةَ أموالِه إلى الإمام بصورةٍ سِرِّيَةٍ، وفكَّر مَرَّةً بِتركِ عملِه في قصر الرَّشيدِ، لكنَّ الإمام أوصاه بِالبقاء، ليكون عَوْناً للمؤمنينَ...

ويُروى أنَّ الرَّشيدَ أهداهُ يَوماً ثَوباً فاخِراً مَسُوجاً بِالذَّهَبِ يَلبَسُه المُلوكُ، ويُسمّى «الدّارِعَة»، فلمّا تَسلَّمَها أهداها من فوره إلى الإمام مع مبلغ من المال بِمثابة سَهمه مِنَ الخُمس والزَّكاةِ. فقبل الإمام المال ورَدَّ الدارعة مع الرَّسول وكتب إليه: احتفظ بها ولا تُحْرِجُها عنْك، فسيكونُ لكَ بِها شَأْنُ تَحتاجُ مَعَهُ إليها.

تأثّرَ عليُّ لِردِّ الإِمامِ هَـدِيَّتَهُ، لكنَّه احْتفظَ بِها، وجَعَلها في سَفَطٍ (وهُـوَ وَعاءٌ يُعَبَّأُ فيـهِ الطِيّبُ ومـا يُماثِلُهُ)، مع بعض ِ العُطورِ روختمَ عليها.

بعدَ مُدّةٍ، غَضِبَ عليُّ على غُلامِه، وكانَ الغُلامِ
يعرفُ مُيولَهُ إلى الإمامِ الكاظِمِ (ع)، فَسعى منْ فَودِهِ
إلى الرَّشيدِ وقالَ لهُ: إنَّ عليَّ بنَ يَقطينِ يقولُ بإمامةِ
مُوسى الكاظمِ، وإنَّهُ يحمِلُ إليهِ زكاةَ وخُمسَ أموالِه،
وقد حَملَ إليهِ الدارِعةَ التي أكرَمْتَهُ بِها.

اشتعل الرَّشيدُ غَضَباً حينَ سَمعَ بذلكَ وقالَ: لأَكْشِفَنَ هذا الأمرَ، فإنْ صحَّ عليهِ أَزْهقتُ رُوحَهُ. ثمَّ أَرسَل يَستَدعيهِ في الحالِ، ولمّا مَثُلَ بينَ يَديْهِ قالَ لهُ: ماذا فَعلْتَ بالدّارعةِ التي كَسَوْتُكَ بِها؟ فقالَ: هيَ عندي يا أميرَ المُؤمِنينَ، في سَفَطٍ مَختومٍ فيهِ طِيبٌ، فقالَ له الرَّشيدُ: أحضِرها السّاعة.

استَدعى ابنُ يقطين أحدَ الخَدَم وأمرَهُ بإحضارِ السَّفَطِ بعدَ أن عَيَّنَ لهُ مَكَانَهُ، فلمْ يَلبَثُ الغُلامُ أن عادَ مُسرِعاً، ومعَهُ السَّفَطُ مَختُوماً، فوضَعَهُ بينَ يَدَيْ مُسرِعاً، ومعَهُ السَّفَطُ مَختُوماً، فوضَعَهُ بينَ يَديْ الرَّشيدِ، الذي فتحَهُ ووجدَ الدّارعة فيهِ على حالِها، فسكن غَضبُهُ وقالَ: رُدَّها إلى مَكانِها وانْصَرِفْ فَسكنَ غَضبُهُ وقالَ: رُدَّها إلى مَكانِها وانْصَرِفْ



راشِداً، ولَنْ أُصَدِّقَ عليكَ بعدَ اليومِ ساعِياً (أي واشِياً). ثم أمرَ بِضَربِ السّاعي ألفَ سَوْطٍ، فماتَ تحتَ السِّياطِ.

وعرَفَ عليُّ بنُ يَقطين بعدَ هذه الحادِثةِ لماذا رَدَّ لهُ الإمامُ الدّارعةَ.

هذه الحادثة، وحوادث أخرى مُشابِهة كشفت لعين الرَّشيدِ مدى ما يتمتع به الإمام من قُدرة ونُفوذٍ، إضافة إلى ما ينقله إليه الوُشاة والمُعْرضُونَ من أخباره، وقد أُسْتَدعى الرَّشيدُ مرة عَليَّ بنَ إسماعيلَ، ابنَ أخي الإمام الكاظم بناءً على نصيحة يَحيي بنِ خالدٍ البَرمَكِيِّ، عَدو الإمام، والذي يَعرف حَسد ابنِ أخيه البَرمَكِيِّ، عَدو ألا الرَّشيدُ بالمال والهَدايا سَألَهُ عنْ أحوال عمّه، فقال عليُّ: خَلَقْتُ عَمّي في المدينة وهو أحسن حال ، ولديه المال والرجال، حتى كأن في أحسن حال ، ولديه المال والرجال، حتى كأن في الحجاز!!

فَهِمَ الرّشبِدُ مَغزى أقوال عليّ بن إسماعيلَ فَصمَّمَ على التّخلُص من الإمام، ثُمَّ أمرَ بالقبض عليه خفيةً وإيداعِه سِجن البَصرةِ، غيرَ أنَّ والِيَ البَصرةِ ويُدعى



عِيسى بنَ جَعفرَ، عامَلَ الإمامَ مُعاملةُ حَسنةً، لِما رآهُ مَن صلاحِه وتَعبُّدِه وتَقواهُ، ولَمّا علمَ الرّشيدُ بذلكَ أمرَ بنقلهِ إلى بَغدادَ، حيثُ أودَعَهُ في سجنِ الفضلِ بنِ الرّبيع البَرمَكيِّ.

قضى الإمامُ في سجنِهِ الجديدِ مُدّةً طَويلةً، غيرَ الفضل بنَ الربيع لمسَ هُوَ الآخرُ ما يتمتّعُ به الإمامُ من عَظَمةٍ، فصارَ يُعامِلُه باحترام شديدٍ، وأمرَ بنقلِه الي منزل جَيِّدٍ، كما أمرَ بتخصيصه بأجودِ أنواع الطعام ، واستطاع الإمامُ أنْ يَتَصلَ بلفيفٍ من أنصارِه ويَجتمع بهم في هذا المكانِ، كما استطاع أن يُعادِرَ المنزلَ أحياناً، ويقوم بِجولاتٍ في المدينةِ يعودُ بعدها إلى مكانِ إقامتِه.

خَافَ الرَّشيدُ من اتساعِ شُهرةِ الإِمامِ ومنْ الْتفافِ النَّاسِ حولَهُ، فأَمَـرَ بنقلِهِ إلى سجنِ السِّنديِّ بنِ شاهِكَ، بعدَ أَنْ أُوصاهُ بالقَسوَةِ عليهِ.

طُرِحَ الإِمامُ عليهِ السَّلامُ في هذا السِّجنِ، بعدَ أَنْ قَيَّدُوا يَديْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالسَّلاسِلِ. وبعدَ مُدَّةٍ طَويلةٍ قَضاها في سجنِه أَرْسَلَ الرَّشيـدُ وزيَـرَهُ يَحيي البَرمَكِيَّ، يَنقُـلُ إليهِ أَنَّ الرَّشيدَ قد أقسمَ على إطلاقِ سَراحِه شريطةَ أَنْ



يُقدِّم لهُ اعتِذارَه، وكانَ الرَّشيد يَـرمي إلى إذلالِ الإمام ، وإظهارِ ضَعفِهِ أمَامَ النَّاسِ ، كما يُشِتُ من جانب آخرَ أنَّه هُوَ خَليفُهُ المُسلمينَ .

عرفَ الإمامُ كُلَّ هذا، وكَانَ رَدُّهُ على يَحيي البَرمَكيِّ: سَيَقَعُ الفِراقُ بَيني وبينَ هارونَ عاجِلًا، وسَيُحقِّقُ هارونُ ما يُريدُ.

وَلَمْ يَطُلُ الأمرُ بعدَ أَنْ كَانَ الإِمامُ قَدْ أَمْضَى في سجونِ الرَّشيد ما يُقارِبُ عِشرينَ عاماً حتى أصدرَ الرَّشيدُ أوامِرَهُ إلى السِّنديِّ بنِ شاهِكَ، بِأَنْ يَدُسَّ في طَعامِ الإِمام حَبَّاتٍ من التَّمرِ مَسمومةً. وهكذا كانَ، وقضَى الإِمامُ عليهِ السَّلامِ شَهيداً بِالسُّمِ، وأصدرَ فُقهاءُ القَصرِ وأطبّاؤهُ شَهادَتَهمْ بِأَنَّ الإِمامَ تُوفِيَ بعدَ إصابَتِهِ القَصرِ وأطبّاؤهُ شَهادَتَهمْ بِأَنَّ الإِمامَ تُوفِيَ بعدَ إصابَتِه بمرض طبيعيٍّ، وليسَ لِموتِه أيُّ سَببِ آخرَ.

لكنَّ الناسَ كانَ لَهُم رأيُّ آخَرُ، فَهُمْ يَعرِفُونَ حَقَّ الْمَعرِفَةِ سببَ سَجْنِهِ واستِشْهادِهِ، ويعرفونَ حَقَّ المعرفةِ منْ هُوَ المسؤولُ. ولا يَزالُ مَقامُهُ عليهِ السَّلامُ في الكاظِميَّةِ حتى اليوم شَاهِداً على جَريمةِ هارونَ وأمْثالِها. لكنَّ الجَريمةَ مَهْما عَظُمتْ لنْ تَحجُبَ أَنُوارَ

الإسلام ولنْ تُطفِئَ شُعلتَهُ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ، واللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ﴾ .

صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ.

\* \* \*